الجُزُءُ الظَالِثَ عَشَرَ مُنْ الْمُرْدُ الظَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الطَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ الْمُ الله وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحَ رَبَّ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنَّتُونِي بِهِ مَا أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّاكَلَّمَهُ وقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَرِلَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآ بِن ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمُ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءَ وَلَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُحْسِنِينَ ۞وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ وَمُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَّ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوِّنَ أَنِّ أَوْفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لِّرْتَا تُوْفِ بِهِ ٥ فَلَا كَنْ مُ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ١٠ قَالُواْ سَنُرَا وِدُعَنَّهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ١٥ وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله عَلَمَ الرَجَعُواْ إِلَىَ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ

🦚 وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر ببضاعة لهم، فدخلوا عليه، فعرف أنهم إخوته، ولم يعرفوا أنه أخوهم؛ لطول المدة وتغير هيئته؛ لأنه

🐚 ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرَة والزاد، قال بعد أن أخبروه أن

لهم أخًا من أبيهم تركوه عند أبيه: جيئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير، ألا ترون أنيَ أكمل الكيل ولا أنقصه، وأنا خير

🥮 فإن لم تجيئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخًا من أبيكم، فلن أكيل لكم طعامًا، ولا تقربوا بلدي.

🚳 فأجابه إخوته قائلين: سنطلبه من أبيه، ونجتهد في ذلك، وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير.

فَأُرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ 🐨

ENDER TO THE PROPERTY OF THE P

📆 وقال يوسف لعُمَّاله: ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نُبَتَعُها منهم، وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم؛ ليثبتوا ليوسف صدقهم، ويقبل منهم بضاعتهم.

📆 فلما رجعوا إلى أبيهم، وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم قالوا: يا أبانا مُنع منا الكيل إن لم نأت بأخينا معنا فابعثه معنا، فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام، وإنا لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع إليك سالمًا.

- من أعداء المؤمن: نفسه التي بين جنبيه؛ لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم اعوجاجها.
  - اشتراط العلم والأمانة فيمن يتولى منصبًا يصلح به أمر العامة.
  - بيان أن ما في الآخرة من فضل الله، إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان.
- جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة، وكان مريدًا للخير والصلاح.

ش وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه نفسى عن إرادة السوء، وما أردت بذلك تزكية نفسى؛ لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه، إلا ما رحمه الله من النفوس، فعصمها من الأمر بالسوء، إن ربي غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم. 🙆 وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف وعُلمَها: جيئوني به أجعله خالصًا لنفسى، فجاؤوه به، فلما كلُّمه، وتبين له علمه وعقله قال له: إنك - يا **يو**سف – قد صرتَ اليوم عندنا صاحب مكانة وحاه ومؤتمنًا.

🔞 قال يوسف للملك: وتّني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإنى خازن أمين، ذو علم وبصيرة بما أتولاه.

(أنَّ وكما مُنَنَّا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن مننًا عليه بالتمكين له في مصر، ينزل ويقيم في أى مكان شاء، ن<mark>عطى</mark> من رحمتنا فى الدنيا من نشاء من عبادنا، ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملًا غيـر منقوص.

﴿ وَلَتُوابُ اللَّهِ اللَّهِ أَعَدُّهُ فَيَ الأخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

كان صبيًا حين رموه في البئر.

📆 قال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق: يوسف من قبل؟! فقد أمنتكم عليه، وتعهدتم بحفظه، ولم تفوا بما تعهدتم به، فلا ثقة عندى بتعهدكم بحفظه، وإنما ثقتي بالله، فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه، وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته.

🔞 ولما فتحوا أوعية طعامهم الذي جلبوه وجدوا ثمنه رد إليهم، فقالوا لأبيهم: أي شيء نطلب من هذا العزيز بعد هدا الإكرام؟ وهذا ثمن طعامنا رده العزيز تفضلًا منه علينا، ونجلب الطعام لأهلنا، ونحفظ أخانا مما تخافه عليه، ونزداد كيل بعير بسبب اصطحابه، فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز. 📆 قـال لهـم أبوهـم: لـن أبعثـه معكـم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدًا أن تردوه إلىّ إلا إن أحاط هلاك بكم جميعًا، ولم يُبُق منكم أحدًا، ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع، فلما أعطوه عهد الله المؤكد على ذلك، قال: الله شهيد على ما نقول، فتكفينا شهادته.

🛞 وقال لهم أبوهم موصيًا إياهم: لا تدخلوا مصر من باب واحد مجتمعيـن، لكـن ادخلـوا مـن أبـواب متفرقة، فذلك أسلم من أن يعمّكم أحد بضرر إن آراده بكم، ولا أقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررًا أراده الله بكم، ولا لأجلب لكم نفعًا لم يرده الله، فالقضاء ليس إلا قضاء الله، والأمـر ليس إلا أمره، عليه وحده توكلت في كل أموري، وعليه وحده فليتوكل المتوكلون فى أمورهم.

(الشقيق، فارتحلوا ومعهم أخوه الشقيق،

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَآ أَمِنْتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّلَهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمِّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبۡغِي ۚ هَاذِهِ ۗ بِضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيۡنَا ۗ وَنَمِيرُا ۚ هَٰلَنَا وَنَحَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۞قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ ومَعَكُمْ حَتَّى ثُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرْ فَلَمَّاءَ اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَكِينَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدِ وَٱدۡخُلُواْمِنَ أَبُوَبِ مُّتَفَرَّ قَآجٍ وَمَاۤ أَغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِمِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتٌ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوكُّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْحَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ

ِيُغَنىعَنَهُ مِصِّرَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعَقُّوبَ

قَضَعُهُا وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَالْنَاسِ

لَايَعًكُمُونَ۞وَلَمَّادَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَخَاهُ

قَالَ إِنِّيَّ أَنَاْ أُخُوكَ فَكَا تَبْتَمِسُ بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ

الجُزُءُ الثَّالِكَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْمُ لِلْهُ مَنْ مُنْ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّاللَّالِي اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّالِي ال

وِلْمَا دَخِلُوا مِن أَبُواْبِ مَتْفَرِقَة كَمَا عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله ص كرب و من من الموقع عنهم دخولهم من أبواب متفرقة شيئًا مما قدره الله عليهم، إنما هي شفقة يعقوب على أولاده، أظهرها، ووصاهم بها، وهو يعلم أن لا قضاء إلا قضاء الله، فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا

ش ولما دخل إخوة يوسف على يوسف، ومعهم أخوه الشقيق، ضم إليه أخاه الشقيق، وقال له سرًّا: إني أنا أخوك الشقيق: يوسف، فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة؛ من إيذاء وحقد علينا، وإلقائهم إياي في البئر.

هِنفُوَابِدِ الآيَاتِ .

• الأُمرَّ بَالاَحْتَياط والحذر ممن أَثِرَ عنه غدرٌ، وقد ورد في الحديث الصحيح: ((لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ))، |أخرجه البخاري ومسلم].

● من وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكدة باليمين، وجواز استحلاف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات.

● يجوز لطالب اليمين أن يستثنى بعض الأمور التي يرى أنها ليست في مقدور من يحلف اليمين.

من الأخذ بالأسباب الاحتياط من المهالك.

الجُزُّةُ القَالِثَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْنِّهُ الْفَالِثَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ

فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَازِهِ مْجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُونَ ۞قَالُواْ وَأَقَّبَالُواْعَلَيْهِم مَّاذَا تَفَقِدُونَ۞قَالُواْنَفَقِدُصُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عِنْ عِيثُرُ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئَنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ ۞قَالُواْ فَمَاجَزَاقُوْهُ وَإِن كُنْتُمْ كَلْدِبِينَ۞قَالُواْجَزَآقُوهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ٥ فَهُوَجَزَآؤُهُ وكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ هُ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيةٍ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ] وَفَوۡقَكُلِّ ذِيعِلۡمِرَعَلِيمُرُ۞\* قَالُوۤاْ إِن يَسۡرِقَ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ ومِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

تَصِفُونَ۞قَالُواْيَنَأَيُّهَاٱلْعَزِيزُ إِنَّالَهُوَأَبَّاشَيْخَاكَبِيرًا

فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَةً وَإِنَّا نَرَىكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

📆 فلما أمر يوسف خُدَّامه بتحميل إبل إخوته بالطعام جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للمُمُتارين في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصُّلًا إلى إبقائه معه، فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى منادٍ في إثرهم: يا أصحاب الإبل المحملة بالميرة، إنكم

(الله قال إخوة يوسف، وأقبلوا على المنادي في إثرهم ومن معه من أصحابه: ماذا ضاع منكم حتى تتهمونا بالسرقة؟

ش قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة يوسف: ضاع منّا صاع الملك الذي يكيل به، ولمن جاء بصاع الملك قبل التفتيش جُعَلُ، وهـو حمل جمل، وأنا ضامن له ذلك.

🦙 قال لهم إخوة يوسف: والله لقد علمتم نزاهتنا وبراءتنا، كما رأيتموهِ من أحوالنا، وأنَّا ما جئنا أرض مصر لنفسد فيها، وما كنا في حياتنا سارقين.

🕲 قال المنادي وأصحابه: فما جزاء من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة؟

🚳 قال لهم إخوة يوسف: جزاء السارق عندنا أن من وُجد المسروق في وعائه يسلم برقبته للمسروق منه يسترقه، مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجزى السارقين.

🖄 فأرجعوهـم إلى يوسـف لتفتيش أوعيتهم، فبدأ بتفتيش أوعية إخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق سترًا للحيلة، ثم فتش وعاء شقيقه، وأخرج صاع الملك منه، كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء أخيه، كدنا له أمرًا آخر أن يأخذ

LANGUAGO OF THE PROPERTY OF TH إخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق، هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريم، إلا أن يشاء الله تُدبيرًا آخر فهو قادر عليه، نرفع مراتب من نشاء من عبادنا كما رفعنا مرتبة يوسف، وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه، وفوق علم الجميع علمُ الله الذي يعلم كل شيء.

🛞 قال إخوة يوسف: إن يسرق فلا عجب، فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو، يعنون يوسف ﷺ، فأخفى يوسف تأذّيه بقَوَلَتِهم هذه، ولم يظهرها لهم، قال لهم في نفسه: ما أنتم عليه من حسدٍ وصنيع سوءٍ سبق منكم، هو الشر بعينه في هذا المقام،

والله تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم.

🚳 قال إخوة يوسف ليوسف: أيها العزيز، إن له والدًا شيخًا طاعنًا في السن يحبه كثيرًا، فأمسك أحدنا بدلًا منه، إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا، فأحسن إلينا بذلك.

- جواز الحيلة التي يُتُوصَّل بها لإحقاق الحق، بشرط عدم الإضرار بالغير.
- يجوز لصاحب الضالة أو الحاجة الضائعة رصد جُعل «مكافأة» مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على ردها.
  - التغافل عن الأذى والإسرار به في النفس من محاسن الأخلاق.

ش قال يوسف بن عيادًا بالله أن نظلم بريئًا بجرم ظالم، فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه، إنا إن فعلنا ذلك لظالمون، حيث عاقبنا بريئًا، وتركنا جانيًا.

🔊 فلما يئسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور، قال أخوهم الكبير: أذكِّركم أن أباكم قد أخذ عليكم عهد الله مؤكدًا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه، ومن قبل ذلك قد فرطتم في يوسف، ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فيله، فلن أترك أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالرجوع إليه، أو يقضى الله لي بأخذ أخي، والله خير القاضين، فهو يقضى بالحق والعدل. 🐚 وقال الأخ الكبير: عودوا إلى أبيكم، فقولوا له: إن ابنك سرق، فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته، وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعائه، وما كان لنا علم بأنه يسرق، ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده.

ذلك ما عاهدناك على رده. ولتتحقق من صدقنا اسأل المأل المائا المأل المائل أسحاب القاقلة التي كنا فيها، معها يخبروك بما أخبرناك به، وإنا لصادقون حقًا فيما أخبرناك به من سرقته.

سرقه.

قال لهم أبوهم: ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق، بل زيّنت كما ذكرتم من كونه سرق، بل زيّنت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه يوسف من قبل، فصبري صبر جميل، لا شكوى فيه إلا إلى الله، عسى الله أن يعيدهم إليّ جميعًا: يوسف وشقيقه، وأخاهما الكبير، إنه سبحانه هو العليم بحالي، الحكيم في تدبيره

ر يا لأمري.

ممري. ﴿ وَابِتَعَد مَعْرِضًا عِنْهُمَ، وقال: يا شدة حزني على يوسف، وصار سواد عينيه بياضًا من كثرة ما بكى عليه، فهو مملوء حزنًا وهمًّا، يكتم حزنه عن الناس.

يسم) عرب على معالى. ﴿ قَالَ إِخْوَةَ يُوسِفُ لأَبِيهِم: تَاللُّهُ لاِ تَزَالَ - يَا أَبِانَا - تَذَكَر يُوسِف، وتَتَفَجِع عليه حتى يشتد بك المرض، أو تهلك فعلًا.

ش قال لهم أبوهم: منا أشكوما أصابني من الهم والحرن إلا إلى الله وحده، وأعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم.

مِن فَوَابِدِ أَلِآيَاتِ .

لا يجوز أخذ بريء بجريرة غيره، فلا يؤخذ مكان المجرم شخص أخر.

الصبر الجميل هو ما كانت فيه الشكوي لله تعالى وحده.

على المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن الله تعالى يفرج كربه.

الجُزُةُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ الْمُعْرِدُ مِنْ الْمُعْرِدُ مِنْ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِلِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِمِ الْمُعْمِي مِنْ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعِمِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي مِعْمِعِمِ الْمُعْمِعِي مِعْمِعِمِ الْمُعْمِعِي مِعْمِعِمِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِن دَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَٰلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسۡ يَئَسُواْمِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوۡ ثِقَامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطِيُّمۡ فِي يُوسُفَّ فَكَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحُكُمُ ٱللَّهُ لِيُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٥ ٱرْجِعُوٓا إِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ٥ وَسَكَلُ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ إِنَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرُجُمِيكُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمٌ هَ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْ تَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ۞قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

الجُزَّةُ الثَّالِكَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلَّالِي اللللَّالِيلَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِيلََّ

كِبَنِيَّ ٱذْهَبُواْفَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَاْيْعَسُواْ مِن رَّ وَحِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يَا يَّكُنُ مِن رَّ وَحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُر ٱڵٙٛٚٚٚٚٚڲۼرُونَ۞ڡؘؘڶمَّادَخَلُواْعَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلصُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مِمَّافَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَهِلُونَ ۞قَالُوٓا أَءِ نَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِيُّ قَدْمَتَ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَمُحْسِنِينَ ۞قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِيينَ ۞قَالَ لَاتَثْرِيبَ ا عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمِّ وَهُوَأَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ شُ أَذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُقَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوَلَا أَن

(١٠) فقبل يوسف اعتذارهم، وقال: تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتَ اللَّهِ إِنَّاكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿ لا لوم عليكم اليوم يقتضى عقابكم ولا توبيخ، أسال الله أن يغضر لكم، وهو LANGE TO WAS TO A STATE OF A STATE OF THE ST سبحانه أرحم الراحمين.

🥡 فأعطاهم قميصه لما أعلموه بما آل إليه بصر أبيه، وقال: اذهبوا بقميصي هذا، فاطرحوه على وجه أبي يَعُدُ له بصره، وأحضروا إلى أهليكم كلهم.

🥨 ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر، وفارقت العامر منها قال يعقوب 🕮 لأبنائه ولمن عنده في أرضه: إني لأشم رائحة يوسف، لولا أنكم تُجَهِّلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم: هذا شيخ خَرِف، يقول ما لا يعلم.

@ قال من عنده من ولده: والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية.

● عظم معرفة يعقوب ﷺ بالله حيث لم يتغير حسن ظنه رغم توالي المصائب ومرور السنين.

● من خلق المعتذر الصادق أن يطلب التوبة من الله، ويعترف على نفسه ويطلب الصفح ممن تضرر منه.

بالتقوى والصبر تنال أعظم الدرجات في الدنيا وفي الأخرة.

• قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام، خاصة عند التمكن منه، وترك تأنيبه على ما سلف منه.

( قال لهم أبوهم: يا أبنائي، اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه، ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده، إنه لا يقنط من تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون؛ لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخُفيَّ إفضاله على عباده.

ه فامتثُلوا أمر أبيهم، وذهبوا بحثًا عن يوسف وأخيه، فلما دخلوا على يوسف قالوا له: أصابتنا الشدة والفقر، وأتينا بيضاعة حقيرة زهيدة، فكلُ لنا كيلًا وافيًا كما كنت تكيل لنا من قبل، وتصدّق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيرة، إن الله يجازي المتصدقين بأحسن الجزاء.

🐚 فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهم، وعرَّفهم بنفسه قال لهم: قد علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما؟! 📆 فتفاجؤوا، وقالوا: أإنك أنت يوسف؟! قال لهم يوسف: نعم أنا يوسف، وهذا الذي ترون معي: أخى الشقيق، قد تفضّل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه، وبرفع القَدُر، إنه من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويصبر على البلاء؛ فإن عمله من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين، بل يحفظه لهم.

ش قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به: تالله لقد فضّلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال، ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين.

(١١) فلما جاء المُخْبِر بما يسرّ يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرًا، عندئذ قال لأبنائه: ألم أقل لكم إنى أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم؟

🛞 قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب ﷺ عما فعلوه بيوسف وأخيه: يا أبانا، اطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة، إنا كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه. 🛍 قال لهم أبوهم: سوف أطلب لكــم

المغفرة من ربي، إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده، الرحيم

📆 وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر، فلما دخلوا عليه ضـمّ إليـه أبـاه وأمـه، وقـال لإخوته وأهلهم: ادخلـوا مصـر بمشيئة الله أمنين لا يصيبكم فيها

﴿ وَأَجِلُهُ الْبُولِيهُ عَلَى السَّرِيرِ الـذي يجــلس علــيه، وحيّــاه أبــواه وإخوته الأحد عشر بالسبجود وكان سجود تشريف لا عبادة، تحقيقًا لأمر الله كما في الرؤيا، لذا قال يوسف ﷺ لأبيه: هذه التحية بالسجود لــــى منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك، قد صَيَّرها ربي حقًا بوقوعها، وقد أحسن إليّ ربي حين أخرجني من السجن، وحين جاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطــيف فــي تدبيــره لمــا يشاء، إنه هو العليم بأحوال عباده، الحكيم في تدبيره.

رب، قد أعطيتني ملك مصر، وعلمتني تعبير الرؤى، يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق، أنت متولى جميع أموري في الحياة الدنيا، ومتولي جميعها في الآخرة، اقبضني عند انتهاء أجلي مسلمًا، وألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة.

🚳 ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك – أيها الرسول – لم يكن لك علم به، إذ لم تكن حاضرًا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر، ودبروا ما دبروا من الحيلة، ولكنا اوحينا إليك ذلك.

ش وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت - أيها الرسول - كل جهد ليؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

• بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب، ومن ذلك المسارعة بالبشارة لهما فيما يدخل السرور عليهما.

التحذير من نزغ الشيطان، ومن الذي يسعى بالوقيعة بين الأحباب؛ ليفرق بينهم.

• مهما ارتفع العبد في دينه أو دنياه فإنّ ذلك كله مرجعه إلى تفضّل الله تعالى وإنعامه عليه.

من فضل الله تعالى أنه يُطلع أنبياءه على بعض من أمور الغيب لغايات وحكم.

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۞قَالُواْ

يَكَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡلَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ

أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ

إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَـرَشِ وَخَرُّواْ

لَهُ وسُجَّدَاً وَقَالَ يَكَأَبُتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءَينيَ مِن قَبُلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدۡ أَحۡسَنَ بِيٓ إِذۡ أَخۡرَجَنِي مِنَ ٱلسِّيجۡنِ وَجَاءَ بِكُمْ

ۚ مِّنَ ٱلۡبَدۡوِمِنُ بَعۡدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيۡطِكُ بَيۡنِي وَبَيۡنَ إِخۡوَتِ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايَشَاءُ إِنَّهُ وهُوَالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ \* رَبِّ

قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ

فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقِّني بِٱلصَّالِحِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ

ٱلْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جُمَعُواْ أَمْرَهُمْ

وَهُمْ يَمَكُرُ وَنَ۞وَمَآ أَكَتُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ۞

■ سؤال الله حسن الخاتمة والسلامة والفوز يوم القيامة والالتحاق برفقة الصالحين في الجنان.

الجُزْةُ القَالِثَ عَشَرَ الْمُؤْدُ القَالِثَ عَشَرَ الْمُؤْدُ القَالِثَ عَشَرَ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللّ

وَمَاتَسَعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ و الله عَلَيْن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا الله وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٥ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيَهُ مَغَاشِيَةٌ مِّنْعَذَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُ مُرَاللَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُـمَلَايَشْعُرُونِ ﴿ قُلْ هَاذِهِ وسَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا ْوَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن ۢ ۚ قَبَاكَ إِلَّارِجَالَانُّوْجِيٓ إِلَيْهِمِقِنَ أَهْلِٱلْقُرَيُّ أَفَالَمْ يَسِيرُولْ ا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱللَّذِينَ مِن ا قَبَلِهِمٌّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ إ حَتَّى إِذَا ٱسۡ تَيۡعَسَ ٱلرُّسُ لُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مُرقَدُ كُذِبُواْ إُ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَشَاآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِر ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرُةُ لِّأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثَايُفْتَرَىٰ وَلَاكِنتَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥

ولو عقلوا لأمنوا بك؛ لأنك لم تطلب منهم - أيها الرسول - على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه ثوابًا، فليس القرآن إلا تذكيرًا لجميع الناس. ولا يحدده سبحانه مبثوثة في السماوات وفي الأرض، يمرون عليها وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون، لا يبتفتون إليها.

وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، ويدّعون أن له ولدًا، سبحانه. عقوبة في الدنيا تغمرهم وتُظلِّلُهم، لا يستطيعون دفعها، أو تأتيهم الساعة فجأة، وهم لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لها، فلذلك لم يؤمنوا؟!

قل - أيها الرسول - لمن تدعوه:
 هذه طريقى التى أدعو الناس إليها،

على حجة واضحة أدعو إليها أنا، ويدعو إليها من اتبعني، واهتدى بهديي، واستن بسُنتي، وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله، ولست من المشركين بالله، بل أنا من الموحدين له سبحانه. وما بعثنا من قبلك - أيها الرسول - إلا رجالًا من البشر لا من أهل المدن لا من أهل البوادي، من أهل المدن لا من أهل البوادي، يُسِرُ هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين في أهمهم فيعتبروا بهم؟! وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير

فتتقوا الله بامتثال أوامره - وأعظمها الإيمان - وباجتناب نواهيه، وأكبرها الشرك بالله.

ش هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم، ولا نعاجلهم العقوبة استدراجًا لهم، حتى إذا تأخر إهلاكهم، ويئس الرسل من هلاكهم، وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين، وإنجاء المؤمنين؛ جاء نصرنا لرسلنا، ونجّي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين، ولا يرد عذا بنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم.

ش لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم، وفي قصة يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة، ما كان القرآن المشتمل على ذلك كلامًا مختلقًا مكذوبًا على الله، ولكن كان تصديقًا للكتب السماوية المنزلة من عند الله، وتفصيلًا لكل ما يُحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع، وإرشادًا لكل خير، ورحمة لقوم يؤمنون به، فهم الذين ينتفعون بما فيه.

﴿ مِن فُوَابِدِ ٱلآَيَاتِ :

أن الداعية لا يملك تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات، وأن أكثر الخلق ليسوا من أهل الهداية.

• ذم المعرضين عن آيات الله الكونية ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون.

شملت هذه الآية ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيّ ... ﴾ ذكر بعض أركان الدعوة، ومنها: أ- وجود منهج: ﴿ أَدْعُو ٓ إِلَى اللّهِ ۚ ﴾. ب - ويقوم المنهج على العلم: ﴿ عَلَى بَصِيرِيّ ﴾.
 العلم: ﴿ عَلَى بَصِيرِيّ ﴾.

## سِيُوْلَةُ التَّعَالِيَّ التَّعَالِيَّ التَّعَالِيَّةِ —

### مِنمَّقَاصِدِٱلشُّورَةِ:

الرد على منكري الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله.

و التَّفْسِيرُ:

🗓 ﴿الْمَرَّ ﴾ تقدم الكلام على نظائرهـا فـى بدايـة سـورة البقـرة. هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة، والقرآن الذي أنزله الله عليك - أيها الرسول - هو الحق الذي لا مرية فيه، ولا شك أنه من عند الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به عنادًا وتكبرًا. 🖒 الله هو الــذي خـلق السمـــاوات مرفوعات دون دعائم تشاهدونها، ثم علا وارتفع على العرش علوًّا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، وذَلُّل الشمس والقمر لمنافع خلقه، كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله، يصرف سبحانه الأمر في السماوات والأرض بما يشاء، يبين الأيات الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة، فتستعدوا له بالعمل الصالح.

وهو سبحانه الذي بسط الأرض، وخلق فيها جبالاً ثوابت حتى لا تضطرب بالناس، وجعل فيها أنهارًا من ماء لتسقي الناس ودوابهم وزروعهم، ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان، يلبس الليل النهار، فيصير مظلمًا بعدما كان منيرًا، إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله، ويتأملون فيه، فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين.

وفي الأرضِ بقاع متقاربة،

وقيها بساتين من أعناب، وفيها زرع، ونخلات مجتمعة في أصل واحد، ونخلات منفردات بأصلها، تُستقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد، إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك.

وإن تتعجب - أيها الرسول - من شيء ، فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث ، وقولهم احتجاجًا لإنكاره: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا بالية نخرة أنبَعَث ونُعَاد أحياء؟! أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى، وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة ، وأولئك هم أصحاب النار ، وهم فيها ماكثون أبدًا ، لا يلحقهم فناء ، ولا ينقطع عنهم العذاب.

۽ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

• إثبات قدرة الله ﷺ والتعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها، وهذا مع عظيم خلقتها واتساعها. ● إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق، إذ ينبت النبات الضخم، ويخرجه من البذرة الصغيرة، ثم يسقيه من ماء واحد، ومع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها. ● أن إخراج الله تعالى للأشجار الضخمة من البذور الصغيرة، بعد أن كانت معدومة، فيه رد على المشركين في إنكارهم للبعث؛ فإن إعادة جمع أجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض، وبعثها من جديد، بعد أن كانت موجودة، هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذرة.

المُزْةُ الثَالِثَ عَشَرَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْبِينَ الْبِينِ الْبِينَ الْبِينِينَ الْبِينَ الْبِينَا الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَ الْبِينَا الْبِينَالِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَ الْبِينَ الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَا الْبِينَ الْبِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَ الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَالِيَالِيَالِينَا الْمِينَالِيِينَ الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَالِيَال بِيْسْ جِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيفِ الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَٱللَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ أَكَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمُّ ٱسْتَوَيٰعَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۞وَهُوٱلَّذِيمَدَّٱلْأَرْضَوَجَعَلَ فِيهَارَوَسِي وَأَنْهَارَآ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّاتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ \* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَّا ثُرَّبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌّ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِ مِّرَّ وَأَوْلَتَهِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِي الْعَنَاقِهِمُ وَأَوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

POP TO THE PROPERTY OF THE PRO

الْجُزَّةُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْدُّةُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن وَ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞وَيَـقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا وُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ۚ إِنَّمَاۤ أَنْتَ مُنذِرُۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ

هَادٍ ۞ٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَحْمِلُكُلُّ أَنْتَىٰ وَمَاتَغِيضُٱلْأَرْحَامُ ﴾ وَمَاتَزْدَاذْوَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ۞عَالِمُٱلْغَيْب

وَالشُّهَادَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ۞سَوَآءُ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَر بِهِ عُومَنَ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ

إِالنَّهَارِ ۞ لَهُومُعَقِّبَتُ يُ مِّنَابَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ

﴾ يَحۡفَظُونَهُ ومِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوۡ مِرَحَتَّى يُغَيِّرُواْ

مَا بِأَنفُسِهِ مُ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَا فَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُو نِهِ مِن وَالِ ۞هُوَالَّذِي يُر يكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا

وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ ۗ

وَٱلْمَكَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ عَ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا

مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿

القول، ومن أعلنه، ويستوى في علمه كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس، ومن هو ظاهر بأعماله 🚅 💸 💸 💸 💸 🐪 🚾 ۲۵۰ 💝 💸 النهار.

👸 ويستعجلك - أيها الرسول -المشركون بالعقوبة، ويستبطئون

نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم، وقد مضت من

قبلهم عقوبات أمثالهم من الأمم المكذبة، فلم لا يعتبرون بها؟ وإن ربك

- أيها الرسول- لذو تجاوز للناس مع ظلمهم، فلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا

إلى الله، وإنه لقوى العقاب للمُصرِّين

(ث) ويقول الذين كضروا بالله

-تماديًا في الصدود والعناد -: هـلّا أنزل على محمد آية من ربه مثل ما

أنـزل علـي موسـي وعيسـي. إنمـا أنـت -أيها الرسول - منـذر تخـوف الناس

من عذاب الله، وليس لك من الآيات إلا مــا أعطــاك الله، ولــكل قــوم نبــى

يرشدهم إلى طريق الحق، ويدلهم

🔕 الله يعلم ما تحمل كل أنثى في

بطنها، يعلم كلُّ شيء عنه، ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة

وصحــة واعتــلال، وكل شــىء عنــده سبحانه مُقَدَّر بمقدار لا يزيد عليه

🗓 لأنـه سـبحانه عالـم كل مـا غـاب

عن حواس خلقه، وعالم كل ما تدركه حواسهم، العظيم في صفاته وأسمائه

وأفعاله، المستعلى على كل مخلوق من

💮 يعلـم السـر وأخفـي، يسـتوي فـي

علمه من أخفى منكم - أيها الناس -

مخلوقاته بذاته وصفاته.

ولا ينقص عنه.

على كفرهم إن لم يتوبوا.

🛍 لـه ﷺ ملائكة يَعَقُبُ بعضهم بعضًا على الإنسان، فيأتي بعضهم بالليل، وبعضهم بالنهار، يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه، ويكتبون أقواله وأعماله، إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الشكر، وإذا أراد الله سبحانه بقوم هـلاكًا فلا راد لما أراده، وما لكم - أيها الناس - من دون الله من متولّ يتولى أموركم، فتلجؤوا إليه لدفع ما أصابكم من بلاء.

🚳 هو الذي يريكم - أيها الناس - البرق، ويجمع لكم به الخوف من الصواعق، والطمع في المطر، وهو الذي ينشئ السحاب

المثقل بماء المطر الغزير. 📆 ويسبح الرعدُ ربَّه تسبيحًا مقرونًا بحمده سبحانه، وتسبح الملائكةُ ربَّها خوفًا منه وإجلالًا وتعظيمًا له، ويرسل الصواعق

المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه، والكفار يخاصمون في وحدانية الله، والله شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئًا إلا فعله.

عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم، فهم يستكبرون ويَتَحَدَّونَ رسله وأنبياءه، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم.

 • سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم، فهو يعلم أمر النطفة الواقعة في الرحم، وصَيْرُورتها إلى تخليق ذكر أو أنثى، وصحته واعتلاله، ورزقه وأجله، وشقى أو سعيد، فعلمه بها عام شامل.

عظيم عناية الله ببني آدم، وإثبات وجود الملائكة التي تحرسه وتصونه وغيرهم مثل الحَفَظَة.

أن الله تعالى يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما رأى منه اتباعًا لأسباب الهداية، فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان.

📆 لله وحده دعوة التوحيد لا يشــاركه فيهــا أحـد، والأصنــام التــى يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة، وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه، وما الماء بواصل إلى فيه، وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع ويُعد عن الصواب؛ لأنها لا تملك لهم جلب نضع، ولا دفع ضر. 🔞 ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعًا، وأما الكافر فيخضع له كرهًا، وتملى عليه فطرته أن يخضع له طوعًا، وله ينقادٌ ظلَّ كلُّ ما له ظلٌّ من المخلوقات أول النهار وأخره. 🗯 قـل - أيها الرسول -للكـفار الذين يعبدون مع الله غيـره: من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما؟ قل - أيها الرسول -: الله هو خالقهما ومدبر أمرهما، وأنتم تقرون بذلك، قل - أيها الرسول - لهم: أفاتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين، لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم، ولا كشف ضر عنها، فأني لهـم أن يسـتطيعوا ذلـك لغيرهـم؟ قل لهم - أيها الرسول -: هل يستوى الكافر الذي هو أعمى البصيرة، والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟ أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات، والإيمان الـذي هـو نـور؟ أم جعلـوا لله سبحانه شركاء معه في الخلق خلقوا مثل خلق الله، فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم؟ قل لهم - أيها

الرسول -: الله وحده هو خالق كل

الْجُزُّةُ النَّالِثَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْمُ النَّالِثَ عَشَرَ الرَّعَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ ا لَهُودَعُوةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم شِيَّى عِ إِلَّا كَنَسِطِكُفَّيِّهِ إِلَى ٱلْمَآءِلِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِدْٓءُوَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٤٠ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّ مَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا ۘۅؘڴۯۿٵۅٙڟؚڵڶؙۿؙؠؠؚٱڵۼؙۮؙڡۣٞۅٲڷڵڞٳڸ۩؈ڨؙڶڡؘڹڗۜڹؖٛٱڶۺٙٮؘۅؘ<u>ڗ</u> وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذَتُم ِمِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُأُمْهِلَ تَسْتَوى ٱلظُّالْمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُو اللَّهِ شُرِّكَاءَ خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ عَفَتَشَابَهَ ٱلْخَاَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَ ٱلَّابِيَّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَدُمِّتْ لُهُ وْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُجُفَآءً وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱڵٲؙؙؙٛمَّتَالَ۞لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْلِرَبِّهِمُٱلۡخُسُنَىٰۗ وَٱلْأَيْنَ لَمْ يَسۡتَجِيبُواْ الهُولَوْأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَكَوْلُ بِفِّح الْوُلَيْكَ لَهُ مُرْسُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُ مْجَهَنَّمْ وَ بِثْسَ ٱلْمِهَادُ

¥\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$<mark>\*\* Yo \ ?~</mark>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

شيء، لا شريك له في الخلق، وهو المنفرد بالألوهية، الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، الغالب على كل شيء. وسرب الله مثلًا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية، كلُّ حسب حجمه صغرًا وكبرًا، فحمل السيل الغُنَّاء والرُّغُوَة مرتفعًا فوق الماء، وضرب مثلًا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به، فإنه يعلوه زبد منه، كما يعلو ذلك زبد منه، بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل فالباطل مثل الغُثًاء والزُّبَد الطافي على الماء، ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدأ، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه، وينبت الثمار والكلأ والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به، كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال المناس؛ ليتضح الحق من الباطل. شي للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة، والكفار الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال، ولهم مثله مضافًا إليه؛ لبذلوا كل ذلك فداءً لأنفسهم من العذاب، أولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها، ومسكنهم الذي يأوون إليه جهنم، وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار.

مِن فَوَابِدِ أُلْكِاتٍ. • بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله تعالى، وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط يده للماء بلا تناول له، وليس بشارب مع هذه الحالة؛ لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك. • أن من وسائل الإيضاح في القرآن: ضرب الأمثال وهي تقرب المعقول من المحسوس، وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد. • إثبات سجود جميع الكائنات لله تعالى طوعًا، أو كرهًا بما تمليه الفطرة من الخضوع له سبحانه.

الله أَفْمَن يَعَلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمِّنْ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكُّر وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَاللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ۞وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ ا وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ أَوْلَيَإِكَ لَهُمْعُقْبَىٱلدَّارِ۞جَنَّتُعَدْنِيَدْخُلُونَهَا ؛ وَمَنصَلَحَ مِنْءَابَآيِهِ مَوَازُوَجِهِ مَوَدُّرِيَّتِهِ مِّوَالْمَلَتِهِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ۞سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمُ فَيَعْمَعُقْبَيَ ٱلدَّارِ۞ ا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْ دَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَوَيَقَطَعُونَ مَآ أَمۡرَٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُ ونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَوْلَيَهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَبْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عُفُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ

🗓 لا يستوى الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك - أيها الرسول - من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو المؤمن المستجيب لله، ومن هو أعمى، وهو الكافر غير المستجيب لله، إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة. 📆 الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله، أو مع غيره. 📆 وهم الذين يَصلُون كل ما أمر الله بوصله من الأرحام، ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويخافون أن يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوه من الإثم، فمن نوقش الحساب هلك.

📆 وهـم الذيـن صبـروا علـي طاعـة الله، وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر أو يسوء، وصبروا عن معصيته طلبًا لمرضاة الله، وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة، وبذلوا منها تطوعًا خفية للبعد عن الرياء، وجهرًا ليتأسَّى بهم غيرهم، ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة.

🧰 هـده العاقبة المحمـودة هـى جنات يقيمون فيها مُنَعَّمين إقامة دائمة، ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من أبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لأُنْسِهم بلقائهم، والملائكة يدخلون عليهم مهنئيـن مـن جميـع أبـواب منازلهم في الجنة. 📆 وتحييهم 🕻 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 الملائكة كلماً دخلوا عليهم بقولهم:

سلام عليكم؛ أي: سلمتم من الآفات بسبب صبركم على طاعة الله، وعلى مُرِّ أقداره، وصبركم عن معصيته، فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم. ولما ذكر الله صفات المؤمنين ثَنَّى بصفات الكفار المعرضين، فقال: ۞ والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده، ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام، ويفسدون في الأرض بمعصية الله تعالى، أولئك البعداء الأشقياء لهم الطرد من رحمة الله، ولهم سوء العاقبة وهو النار. 📆 الله يوسع في الرزق لمن يشاء، ويضيق على من يشاء من عباده، وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله، ولا ضيقه علامة على الشقاء، وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا إليها، وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعًا قليلًا ذاهبًا. 🥡 ويقول الذين كفروا بالله وبآياته: هلّا أنزل على محمد آية حسّيّة من ربه تدل على صدقه، فتؤمن به، قل – أيها ال**رسول –** لهؤلاء المقترحين: إن الله يضل من يشاء بعدله، ويهدى إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله، وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات. 🚳 هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا، وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده، وبتلاوة كتابه وسماعه، وبغير ذلك من أنواع الذكر، ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب، وخَلِيق بها ذلك.

۞ مِنْ فَوَادٍ إِلْرَبِّيِّ : ● الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة، ومنها: حسن الصلة، وخشية الله تعالى، والوضاء بالعهود، وَالصبر والإنفاق، ومقابلة السيئة بالحسنة والتحذير من ضدها. • أن مقاليد الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن توسعة الله تعالى أو تضييقه في رزق عبد ما لا ينبغي أن يكون موجبًا لفرح أو حزن، فهو ليس دليلًا على رضا الله أو سخطه على ذلك العبد. ● أن الهداية ليست بالضرورةُ مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اقترح المشركون إظهارها. ● من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة في القلب.

و وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله، لهم عيش طيب في الآخرة، ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة.

📆 مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم؛ أرسلناك - أيها الرسول - إلى أمتك؛ لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك، فهو كاف في الدلالة على صدقك، لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية؛ لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره، قل لهم - أيها الرسول -: الرحمن الذي تشركون به غيره هو ربى الذي لا معبود بحق غيره، عليه توكلت في جميع أموري، وإليه توبتي. 📆 ولو کان من صفات کتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارًا وعيونًا، أو يقرأ على الموتى فيصيروا أحياء - لكان هذا القرآن المنزل عليك - أيها الرسول - فهو واضح البرهان، عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب، لكنهم جاحدون. بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها، أفلم يعلم المؤمنون بالله أنَّه لو يشاء الله هداية الناس جميعًا دون إنزال آيات لهداهم جميعًا دونها؟ لكنه لم يشأ ذلك، ولا يزال الذين كفروا بـالله تصيبهـم بمـا عملـوا مـن الكفـر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم، أو

وعد به إذا جاء وقته المحدد له. 
وقد ولست أول رسول كذب به قومه وسخروا منه، فقد استهزأت أمم من

تنزل تلك الداهية قريبًا من دارهم،

حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل، إن الله لا يترك إنجاز ما

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسۡنُ مَعَابِ۞ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّهُ لِّتَتْلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْهُورَبِّي لَآإِلَهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۞وَلُوْأَنَّ قُرْوَانًا سُيّرَتَ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْقُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِمّ بِهِ ٱلْمَوْتَيَّ بَلِلِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَكَمْ يَانْيَسِ ٱلَّذِينِ ءَامَنُوۤ إِأَن لَّوۡ يَيۡكَاهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَ أُولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَ ۚ أُوۡتَحُلُّ قَرِيبَامِّن دَارِهِ مۡرَحَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ١٠ أَفَمَنْ هُوَقَابِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمَّرْتُنَبُّونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَهِرِمِّنَ ٱلْقَوَلِّ بَلَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّيبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ٣ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُٱلْاَخِرَةِأَشَقُّ وَمَالَهُ مِمِّنَٱللَّهِ مِن وَاقِ۞ 

الْمُزُونُ الفَّالِثَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّلِيقِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّلْعِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي الللَّالِي اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّ

وسحروا منه، فقد استهرات امم من من من من من من من من المنافقة من ا

شَ أَفْمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل، فيجازيها على أعمالها، أولى أن يُعبد، أم هذه الأصنام التي لاحق لها أن تعبد؟ وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلمًا وزورًا، قل لهم - أيها الرسول -: سموا لنا الشركاء الذين عبد تموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم، أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء، أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له؟ بل حسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء، فكفروا بالله، وصرفهم عن سبيل الرشاد والهداية، ومن يضلل الله عن سبيل الرشاد فليس له من هاد يهديه.

﴿ لَهُمْ عَذَابِ فِي الحِياةُ الدنيا بِمَا يِنالهِم مِن القتل والأسر على أيدي المؤمنين، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشدّ عليهم وأثقل من عذاب الله يوم القيامة.

مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ.

- أن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية، وليس لاستنزال الآيات، فذاك أمر لله تعالى يقدره متى شاء وكيف شاء.
  - تسلية الله تعالى للنبي ﷺ، وإحاطته علمًا أن ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب، واجهه أنبياء سابقون.
    - يصل الشيطان في إضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاصى والإفساد.

المُخْزُةُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْمُخْرُةُ الثَّالِثَ عَشَرَ اللَّهِ الْمُؤْمُّ النَّعْدِ اللَّهِ الْمُؤْمُّ النَّعْدِ المُؤْمُّ النَّعْدِ المُؤْمُّ النَّعْدِ المُؤْمُّ النَّعْدِ المُؤْمُّ النَّعْدِ المُؤْمُّ النَّعْدِ المُؤْمُّ النَّعْدِ المُؤمِّنُ المُؤمِّنُ المُؤمِّنُ المُؤمِّنُ المُؤمِّنُ النَّالِقُلْمُ المُؤمِّنُ المُؤمِّنِ المُؤمِّنُ المُوالمُونُ المُؤمِّنُ المُؤمِّنُ المُؤمِّنُ المُوالِمُ المُؤمِّنُ المُؤمِّ المُؤمِّنُ المُوالِمُ المُؤمِّنُ المُؤمِّ المُؤمِّنُ الم

الله مَّتَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ المَّكُ لُهَا دَآبِ مُرُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبِي ٱلَّذِينَ ٱتَّ قَوْاْ وَّعُقْبَى ٱڵٙٙٛٚٚٚڝٚڣۣڔۑڹۘٵڵؾۜٙٵڔؙ؈ۅؙۘٲڵۘڋؚۑڹٙٵؾؽٙڬۿؙؠؗۯٲڵڮؾؘڹۑؘڡ۫ٙڔۘڿؗۅڹؘ بِمَآأُنْزِلَ إِلَيْكَ ۗ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بُعَضَهُ وقُلَ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلِآ أَشْرِكَ بِهِ عِلِاَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ وَ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَكَمِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَاوَذْرِّيَّةُ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ لِكُلِّ أَجَلِكِتَابُ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَايِشَاءُ وَيُثَبِّثُ وَعِندَهُ وَأُمُّوا ٱلْكِتَبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّانَأَتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَامْعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَقَدْمَكَرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِٱلْمَكُرُجِمِيعًا يَعَلَمُ مَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسِ وَسَيَعَلَمُ ٱلْكُفَّ رَٰلِمَنْ عُقْبَيَ ٱلدَّارِ ۞

وش صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ثمارها دائمة لا تنقطع، عكس ثمار الدنيا، وظلها دائم لا يزول، ولا يتقلص، تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها أبدًا.

والذين أعطيناهم التوراة من اليهود، والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى، يفرحون بما أنزل عليك - أيها الرسول - لموافقته لبعض ما أنزل عليهم، ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم، أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف، قل لهم - أيها الرسول -: إنما أمرني الله أن أعبده وحده، ولا أشرك به غيره، وإليه وحده أدعو ولا أدعو غيره، وإليه وحده مرجعي، وبهذا جاءت التوراة

ومثل إنزالنا الكتب السابقة بأسنة أقوامها أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن قولًا فصلًا مبينًا للحق عربيًّا، ولئن اتبعت - أيها الرسول - أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه، فليس لك من الله ولي يتولى أمرك، وينصرك على أعدائك، وينصرك على أعدائك، وينصرك على أعدائك، وينصرك على أعدائك، في ولقد أرسانا رسالاً من عذابه.

أيها الرسول - من البشر، فلست بدعًا من الرسول ، وجعلنا لهم أزواجًا، بدعًا من الرسل، وجعلنا لهم أزواجًا،

، فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

<sup>●</sup> الترغيب في الجنة ببيان صفتها، من جريان الأنهار وديمومة الرزق والظل. ● خطورة اتباع الهوى بعد ورود العلم وأنه من أسباب عذاب الله. ● بيان أن الرسل بشر، لهم أزواج وذريات، وأن نبينا ﷺ ليس بدعًا بينهم، فقد كان مماثلًا لهم في ذلك.

ش ويقول الذين كفروا: لست -يا محمد - مرسلًا من الله، قل لهم -أيها الرسول -: كفي بالله شاهدًا بینی وبینکم علی أنی مرسل من ربی إليكم، ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نَعْتى، ومن كان الله شاهدًا بصدقه، فلا يضره تكذيب من كذّب.

### مِن مَّقَاصِدِ ٱلشُّورَةِ:

إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ، وتهديد المعرضين عن اتباعهم بالعذاب.

🗯 ﴿ الَّهِ ﴾ تقدّم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هـذا القُـرآن كتـاب أنزلنـاه إليك -أيها الرسول- لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم والهداية بإرادة الله تعالى ومعونته إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، المحمود

🗯 الله الـذي له وحـده ملـك ما في السماوات، وله وحده ملك ما في الأرض، فهو المستحق أن يعبد وحده، ولا يشرك به شيء من خلقه، وسينال الذين كفروا عذابٌ قوي.

الذين كفروا يُؤُثرون الحياة الدنيا وما فيها من نعيم زائل على الأخرة وما فيها من نعيم دائم، ويصرفون الناس عن طريق الله، ويطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق والميل

# 

التَّفْسِرُ:

في كل شيء.

عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد، وأولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب.

🗊 وما بعثنا من رسول إلا بعثناه مُتَحدِّثًا بلغة قومه؛ ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله، ولم نبعثه لإجبارهم على الإيمان بالله، فالله يضل من يشاء بعدله، ويوفق من يشاء للهداية بفضله، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره.

و الجُزَّةُ التَّالِكَ عَشَرَ مِنْ الْمُعَلِينِ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّل

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسَلًا قُلْكَ فَي بِٱللَّهِ شَهِيدًا

بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ وعِلْمُ ٱلْكِتَابِ اللهُ

بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_ مِ

الرَّكِتَكِ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلُمَتِ

إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٥

ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَافِي ٱلسَّـمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ

لِّلۡكَٰفِ بِنَ مِنۡ عَذَابِ شَـدِيدٍ ۞ٱلَّذِينَ يَسۡتَحِبُّونَ

ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَهَإِكَ فِيضَلَالٍ بَعِيدِ ١

أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيْ بَيِّنَ لَهُ مِّ

فَيْضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ

ٱلْحَكِيمُ ۞وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَى بِعَايَدِتَآ أَنَ أَخُرِجُ

قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّكِمِ

ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّكِيِّ لِصِّلِّا صِبَّارِ شَكُورٍ ۞

KYNYAYNYAY KOON, KONYAYNYAY

المُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

@ ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه، وأنه مرسل من ربه، وأمرناه أن يُخْرِج قومه من الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم، وأمرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم عليهم فيها ، إن في تلك الأيام دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته، وإنعامه على المؤمنين، وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله المداومون على شكر نعمه وآلائه.

- أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق.
- إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم؛ لأنه أبلغ في الفهم عنهم، فيكون أدعى للقبول والامتثال.
  - وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات إلى النور.

الجُزُّةُ القَالِثَ عَشَر مِن اللهِ اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ إِذْ أَنْجَىٰكُم مِّنْءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي <u>ڎٙٳڮٛ؞ڔۘڹڵؖڎؘٛ؞ٛڡۜڹڗۜؠۜۓٞؠٙۼڟۣؿ۠؈ٛۅٙٳۣۮ۬ؾؘٲۮۜ۫ڹؘڔۑؖٛٛػٛؠ</u> لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْ وَلَبِن كَفَرْ فِي إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوۤاْ أَنْدُمْ وَمَن فِي ٱڵٲڒؘۻۣجَمِيعَافَإِتَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيكُ۞ٲڵمۡرِيٓأْتِكُمۡ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفْوَهِ هِمْ وَقَالُوَاْ إِنَّاكَفَرَنَا ويَمَا أَرْسِلْتُم بِهِ ٥ وَإِنَّا لَفِي شَاتِي مِّمَّا تَدْعُو نَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ الله عَالَتُ رُسُلُهُ مَرَأَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُو لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُو إِلَىٓ أَجَلِ

واذكـر - أيها الرسول - حين امتثل موسى أمر ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مُذَكِّرًا إياهـم بنعم الله عليهم: يا قوم، اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون، وسَلَّمُكم مِن بَأْسِهم، يذيقونكم شر العذاب، حيث كأنوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون، ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن، وفي قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن، وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر، فكافأكم الله على صبركم على على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون.

وقال لهم موسى: اذكروا حين أعلمكم ربكم إعلامًا بليغًا: لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم نعمه عليكم ولم تشكروها، فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها. تكفروا أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض، فضرر كفركم يعود عليكم؛ فإن الله غني بنفسه، مستوجب الحمد بذاته، لا ينفعه إيمان المؤمنين، ولا يضره كفر الكافرين.

يصره عصر الخاطرين.

ألم يجئكم - أيها الكفار - خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم: قوم نوح، وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، والأمم الذين جاؤوا من بعدهم، وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله؟ أنتهم رسلهم بالدلائل الواضحة، ووضعوا أيديهم في أفواههم عاضين على أصابعهم من الغيظ على الرسل، وقالوا لرسلهم؛ إنا كفرنا بما أرسلتم وقالوا لرسلهم؛ إنا كفرنا بما أرسلتم

به، وإنا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه.

ش قالت لهم رسلهم ردًّا عليهم: أفي توحيد الله وإفراده بالعبادة شك، وهو خالق السماوات وخالق الأرض، وموجدهما على غير مثال سابق؟! يدعوكم إلى الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقة، ويؤخركم إلى حين استيفائكم لأجالكم المحددة في حياتكم الدنيا. قالت لهم أقوامهم: لستم إلا بشرًا مثلنا، لا مزية لكم علينا، تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا، فأتُونا بحجة واضحة تدلّ على صدقكم فيما تدّعونه من أنكم رسل من الله إلينا.

، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ،

- من فضل الله تعالى أنه وعد عباده مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام، وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن يكفر به.
  - كفر العباد لا يضر الله البتة، كما أن إيمانهم لا يضيف له شيئًا، فهو غنى حميد بذاته.

وْ مُّسَمَّى قَالُوٓا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُهِمِّتْ لُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عُمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينٍ ۞

¥ŶŷŶſŶŷŶĸŶŷŶſŶŷŶĸŶŷ<mark>Ŀ</mark>ĸYOŊĸ<u>ŀŶŷŶŶŷŶſŶŷŶĸŶŷŶſŶŷŔĸŶŶ</u>

<sup>●</sup> من وسُّائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليهم، خاصة إن كان ذلك مرتبطًا بنعمة كبيرة، مثل نصر على عدوه أو نحاة منه.

🛍 قالت لهم رسلهم ردًّا عليهم: لسنا إلا بشرًا مثلكم، فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك، ولكن لا يلزم من تلك المماثلة المماثلةُ في كل شيء، فالله يتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من عباده، فيصطفيهم رسلا إلى الناس، وما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله، فليس الإتيان بها في مَقَدُورنا، بل الله وحده هـو القـادر على ذلك، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في شؤونهم

📆 وأي مانع وأي عــذر يحــول بيننــا وبين التوكل عليه؟ وقد أرشدنا لأقوم الطرق وأوضحها، ولنصبرنّ على إيذائكـم لنــا بالتكذيـب والسـخرية، وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في جميع أمورهم.

📆 وقال الذين كفروا من أقوام الرسل لمَّا عجزوا عن مُحَاجَّة رسلهم: لنخرجنكم من قريتنا، أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا، فأوحى الله إلى الرسل تثبيتًا لهم: لنهلكنّ الظالمين الذين كفروا بالله وبرسله.

🟐 ولنسكننكم - أيها الرسل ومن تبعكم – الأرض من بعد إهلاكهم، ذلك المذكور من إهلاك الكضار المكذبين، وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم هولمن استحضر عظمتي ومراقبتي له، وخاف إنـذاري لـه بالعـذاب.

(أن وطلب الرسل من ربّهم أن ينصرهم على أعدائهم، وخسر كل متكبر معاند للحق، لا يتبعه مع ظهوره

ش من أمام هذا المتكبر يوم

وغيره من صنوف العذاب. 🚳 يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه، ولا يقدر على ابتلاعه، وياتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب، وليس هو بميت فيستريح، بل يبقى حيًّا يعاني العذاب، ومن أمامه عذاب آخر شديد ينتظره.

🚳 مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف، مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هبوب الرياح، فحملته بقوة، وفرّقته في كل مكان حتى لم يبق له أثر، وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر، فلم تنفع أصحابها يوم القيامة، ذلك العمل الذي لم يُؤَسَّس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق.

● أن الأنبياء والرسل بشرُّ من بني آدم، غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم. ● على الداعية الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات جَمَّة سوف تقابله، ومنها الطرد والنفي والإيذاء القولي والفعلي.

ان الدعاة والصالحين موعودون بالنصر والاستخلاف في الارض.

بيان إبطال أعمال الكافرين الصالحة، وعدم اعتبارها بسبب كفرهم.

الجُزُّةُ القَالِثَ عَشَرَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن ۚ ۚ قَالَتَ لَهُمْرُرُسُلُهُمْ إِن نَحِّنُ إِلَّا بَشَرُهِمِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ مَاكَانَ لَنَآ أَن تَاۡتِيكُمُ بِسُلْطَان إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ وَمَالَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَىٰنَاسُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُ مُونَاْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مَرَكَنُخُرِجَتَّ كُمْرِمِّنَ أَرْضِنَا

أُوۡلۡتَعُودُتَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوۡحَ إِلَيۡهِمۡرَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَنُسُكِنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ

وَخَابَكُلَ جَبَّارِعَنِيدِ ٥ مِّن وَرَآبِهِ ٥ جَهَنَّمُويُسُقَى

مِنمَّآءِ صَـدِيدِ ۞يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُيُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ ٥

عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ أَعْمَلُهُمْ

كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِرِعَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ

مِمَّاكَسَبُواْعَلَىٰشَحَ ءَ ذَلِكَ هُوَٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞

Department of the contraction of

القيامة جهنم، فهي له بالمرصاد، ويُسنَقَى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل منهم، فلا يروي عطشه، فلا يزال يُعَذَّب بالعطش

الجُزُّةُ الفَالِثَ عَشَرَ الْمُؤْمِّنِ اللهِ ا

ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأُ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ٥ وَبَرَزُواْ لِللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَاوُّا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُ مِمُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَحَ ءِ قَالُواْ لَوْهَ دَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ مِّسَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أَمْرَصَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمِّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُ مُرعَذَابٌ أَلِيمُ ١ وَأُدْخِلَ اللَّهِ بِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّمْ تَحِيَّتُهُمْ

🗓 ألم تعلم - أيها الإنسان - أن الله خلق السماوات وخلق الأرضى بالحق، فلم يخلقهما عبثًا، إن يشأ إذهابكم - أيها الناس - والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلًا منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه، فهو أمر سهلٌ يسيرٌ عليه.

رُثُ وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء.

🛍 وخـرج الخلائـق مـن قبورهـم إلى الله يـوم الميعـاد، فقـال الأتبـاع الضعفاء للسادة الرؤساء: إنا كنا لكم - أيها السادة - أتباعًا، نأتمر بأمركم، وننتهى بنهيكم، فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئًا؟ قال السادة الرؤساء: لو وَفَّتنا الله للهداية لأرشدناكم إليها، فنجونا جميعًا من عذابه، ولكن ضللنا فأضللناكم، يستوى علينا وعليكم أنّ نضعُفَ عن تحمل العذاب أو أن نصبرَ، ليس لنا مهرب من العذاب.

📆 وقال إبليس حين دخل أهل الجنـة الجنـة، وأهـل النـار النـارُ: إن الله وعدكم الوعد الحق، فأنجزكم ما وعدكم، ووعدتكم وعد الباطل فلم أف بما وعدتكم به، وما كان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر والضلال، لكن دعوتكم إلى الكفر، وزينت لكم المعاصي، فسارعتم إلى اتباعى، فلا تلومونى على ما حصل لكم من الضلال، ولوموا أنفسكم، فهي أولى باللـوم، مــا أنــا بمغيثكــم بدفع العذاب عنكم، وما أنتم بمغيثيَّ بدفعه عنى، إنى كفرت بجعلكم إياى PART TOWNS TOWNS AND NOT SELECT TOWNS TOWNS شريكًا لله في العبادة، إن الظالمين

-بالشـرك بـالله فـي الدنيـا والكفـر بـه- لهـم عـذاب موجـع ينتظرهـم يـوم القيامـة.

ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبًا منه، ذكر مصير المؤمنين ترغيبًا فيه، فقال:

فِيهَا سَلَامٌ ١ أَلْمُ تَرَكِيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

كَشَجَرَةِ طِيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞

📆 وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجرى الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، مأكثين فيها أبدًا بإذن ربهم وحوله، يُحيّي بعضهم بعضًا، وتحيّيهم الملائكة، ويحيّيهم ربهم سبحانه بالسلام.

📆 ألم تعلم - أيها الرسول - كيف ضرب الله مثلًا لكلمة التوحيد التي هي: لا إله إلا الله، حين مثَّلها بشجرة طيبة هي النخلة، جَّذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة، وفرعها مرتَّفع إلَّى السماء يشرب من الندى، ويستنشق الهواء الطيب.

بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إن اجتمعا على الباطل.

بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم، وأنه كاذب مخذول ضعيف، لا يملك لنفسه ولا لأتباعه شيئًا يوم القيامة.

اعتراف إبليس أن وعد الله تعالى هو الحق، وأن وعد الشيطان إنما هو محض الكذب.

تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثمر، العالية الأغصان، الثابتة الجذور.

وس تعطي هذه الشجرة الطيبة شمرها الطيب كل وقت بأمر ربها، ويضرب الله الأمثال للناس رجاء أن يتذكروا.

ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة، وهي شجرة الحنظل، المثل من أصلها، ليس لها ثبات على الأرض، ولا ارتفاع إلى السماء، فتموت وتذروها الرياح، فكلمة الكفر مآلها الفناء، ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيبً.

يُنبِّت الله المؤمنيين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانًا تامًا في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان، وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال، ويثبتهم يوم القيامة، ويضل الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد، ويفعل الله ما يشاء من إضلال من أراد إضلاله بعدله، ومن هداية من شاء هدايته بفضله، فلا مُكره له سبحانه.

الله محرة له سبحانه. القد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم، وببعثة محمد في فيهم، اعتاضوا عن ذلك: الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه، وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك.

مستفرهم. و وجعل المشركون لله أمثالًا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوا هم عنها، قل لهم - أيها الرسول -: تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات، ونشر الشبهات في هذه

الحياة الدنيا، فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار، ليس لكم مرجع غيرها.

ش قل - أيها الرسول - للمؤمنين: أيها المؤمنون، أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأنفقوا مما رزقكم الله النفقات الواجبة والمستحبة، خفية خوفًا من الرياء، وجهرًا ليقتدي بكم غيرُكم، من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء فيُفَتَدى من عذاب الله، ولا صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه.

ش الله الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء المطر، فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزفًا لكم - أيها الناس - وذلًل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره، وذلًل لكم الأنهار لتشربوا منها، وتسقوا أنعامكم وزروعكم.

ش وذلُّل لكم الشّمس والقمر يجريان باستمرار، وذلُّل لكم الليل والنهار يتعاقبان، الليل لنومكم وراحتكم، والنهار لنشاطكم وكُدِّكم.

مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ .

- تشبيه كلمة الكفر بشجرة الحَنْظل الزاحفة، فهي لا ترتفع، ولا تنتج طيبًا، ولا تدوم.
- الرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة هو الإشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ.
  - تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعمه ﷺ .

المُزْةُ النَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ تُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَ الَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۞وَمَثَلُكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيتَةٍ ٱجْتُشَّتْ مِن فَوْق ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ۞ يُنَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَآءُ۞\* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِكُفْرَا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ۞جَهَنَّرَيَصْلَوْنَهَأُو بِشُ ٱلْقَـرَارُ۞وَجَعَـلُواْلِلَّهِ أَنَدَادَا لِيُّضِلُّواْعَن سَبِيلِةٍ عَتُل تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِي قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّاوَعَلَانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُرُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَلْ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ۗ وَسَخَّرَكَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ۞ وَسَخَّرَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ١

FOR TOP NOT THE PROPERTY OF TH

رَبِّ الْجَعَلَ هَاذَا الْلِهَادَ ءَامِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ الْمَاسَلُمَ اللَّهَ اللَّهُ الْأَضْمَامَ فَكَرَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّن التَّاسِّ فَمَن

مَّدَ عَبِي فَإِنَّهُ وَمِنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّاكَ عَنُورٌ رَّحِيهُ وَمَنَّ عَصَانِي فَإِنَّاكَ عَنُورٌ رَّحِيهُ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّاكَ عَنُورٌ رَّحِيهُ

إِنِّيَ أَسُكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ

الْمُحَرَّمِ رَبَّنَالِيُقِيمُواْ الصَّلَوةَ فَاجْعَلَ أَفَودَةً مِّنَ النَّاسِ الْمُحَرِّمِ رَبَّنَالِيُقِيمُواْ الصَّلَوةَ فَاجْعَلَ أَفُودَةً مِّنَ النَّاسِ الْعَلَّهُمْ وَالْرَزُقُهُم مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ وَالْرَزُقُهُم مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ وَالْمُعَالِمُ الْعَلَيْمِ وَالْمَالِمُ الْعَلَيْمِ وَالْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

هرِيءِ يَجِدر رور وهر وهمرون المعلوب الله على الله على الله على الله على الله على الله

مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١٠ الْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي

وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ

ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن دُرِيَّتِي رَبَّنَا

وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا أُغُفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَالْمُؤْمِنِينَ

يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ عَلَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

ٱلطَّلالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَرُ ٥

LANGE TO A POST TO A POST

وأعطاكم من جميع ما طلبتموه، ومما لم تطلبوه، وإن تعدّوا نعم الله لا تقدروا على حصرها؛ لكثرتها وتعددها، فما ذكر لكم أمثلة منها، إن الإنسان لظلوم لنفسه، كثير الجحود لنعم الله ...

و واذكر - أيها الرسول - حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة: يا رب، اجعل هذا البلد الذي أسكنتُ فيه أهلي -وهو مكة - بلدًا ذا أمن، لا يسفك فيه دم، ولا يظلم فيه أحد، وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام.

أي يا رب، إن الأصنام أضللن كثيرًا من الناس، حيث ظنوا أنها تشفع لهم، من الناس، حيث ظنوا أنها تشفع لهم، ففي تنويد الله فمن تبعني من الناس في توحيد الله ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعته فإنك - يا رب - غفور لذنوب من شئت أن تغفر لهم، رحيم بهم.

من سنت أن تعفر لهم، رحيم بهم. إن أن أن أسكنت بعض ذريتي، وهم ابني إسماعيل وأبناؤه بواد (وهو مكة) لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتًك المحرم، ربنا أسكنتهم بجواره ليقيموا الصلاة فيه، فصيِّر - يا رب - قلوب الناس تحنّ إليهم، وإلى هذا البلد، وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم.

ربنا، إنك تعلم كل ما نسرّه، وكل ما نجهر به، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلمه، فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه. الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين، فأعطاني على كبر سني

إسماعيل من هاجر، وإسحاق من سارة، إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه.

🕲 يا رب، اجعلني مؤديًا للصلاة على أكمل وجه، وأجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك، يا ربنا، وأجب دعائي واجعله مقبولًا عندك.

ﺵ ربنا، اغفر ليّ ذنوبي، واغفر ذنوب والديّ (قالها قبل أنّ يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)، واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم.

ن ولا تظنن - أيها الرسول - أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن سبيل الله وغير ذلك، بل هو عالم بذلك، لا يخفى عليه منه شيء، إنما يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار خوفًا من هول ما تشاهده.

مِن فَوَابِدِ الْآيَاتِ .

بيان فضيلة مكة التي دعا لها نبى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

أن الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من جليل الشرك ودقيقه.

• دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبد مهما ارتفع شأنه يظل مفتقرًا إلى الله تعالى ومحتاجًا إليه.

• من أساليب التربية: الدعاء للأبناء بالصلاح وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة شعائر الدين.

🟐 حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي، رافعي رؤوسهم ينظرون جزعًا إلى السماء، لا ترجع إليهم أبصارهم، بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه، وقلوبهم فارغة لا عقل لها، ولا فهم من فزع المشهد. 🕮 وخـوِّف – أيها الرسول – أمتـك من عذاب الله يوم القيامة، فيقول عند ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والشرك به: يا ربنا، أمهلنا، وأخّر عنا العداب، وردّنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك، ونتبع الرسل الذين بعثتهم إلينا، فيُجَابون توبيخًا لهم: ألم تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم لا انتقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة منكرين البعث بعد الموت؟! 🗐 ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر باللَّه، مثل قوم هود وقوم صالح، واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك، وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله لتتعظوا، فما اتعظتم بها.

👸 وقد دبر هـؤلاء النازلـون فـى مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي محمد ﷺ، والقضاء على دعوته، والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء، وتدبيـر هـؤلاء ضعيـف، فهـو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه، خلافًا لمكر الله بهم.

( فلا تظنل - أيها الرسول - أن الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار الدين مُخْلف ما وعد به رسله، إن الله عزيز لا يغلبه شيء، وسيعز أولياءه، ذو انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسله. 🛍 هـذا الانتقـام مـن الكفـار يحصـل

يوم تقوم القيامة، يوم تُبَدَّل هده 

المنفرد بملكه وعظمته، القهار الذي يَقُهر ولا يُقَهر، ويَغُلب ولا يُغُلب. ﴿ وَتُبْصِر - أَيِها الرسول - يوم تُبدَّل الأرض غير الأرض، وتُبَدَّل السماوات؛ الكفارَ والمشركين قد شُدَّ بعضهم إلى بعض <u>في القيو</u>د، قُرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل، ثيابهم التي يلبسونها منَ القَطِران (وهي مادة شديدة الاشتعال)، وتعلو وجوههم الكالحة النار.

( الله كل نفس ما عملت من خير أو شر، إن الله سريع الحساب للأعمال.

🚳 هذا القرآن المنزل على محمد ﷺ إعلام من الله إلى الناس، ولِيُخَوَّفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد، وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه ولا يشركوا به أحدًا، وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول السليمة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر.

## هِن فَوَابداً الآئات :

- تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم، وتبديل الأرض والسماوات.
  - وصف شدة العذاب والذل الذي يلحق بأهل المعصية والكفر يوم القيامة.
- أن العبد في سعة من أمره في حياته في الدنيا، فعليه أن يجتهد في الطاعة، فإن الله تعالى لا يتيح له فرصة أخرى إذا بعثه يوم

الجُزُّهُ النَّا الْنَعْشَرِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِمْ لَايَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأُفْءِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ١٥ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَر يَأْتِيهِمُ ٱلْحَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْرَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ جِّبَب دَعُوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُوَلَمْ تَكُونُوۤ الْقُسَمْتُ مِقِّن قَبَلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ١٤ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَامُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْتَالَ۞وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُا مَكُرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِلتَّرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ۞ فَكَ تَحْسَابَتَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ۚ إِلَّ ٱللَّهَ عَنِينُ ذُوٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرًٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٥ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصُفَادِ۞سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ

وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ

إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ۞هَٰذَابَكَءُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ

وَلِيَعْكُمُوٓا أَنَّمَاهُوٓ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَأُوْلُواْٱلْأَلْبَكِ ۞